





رسوم إبراهيم سمرة بقلم عبد الحميد عبد المقصود



الناشر المؤسسة العربية الحديثة تنشع وانشر والنوزيم النشع عمل سنان بقليفه اللغمرة الدامام كَانَ الْفَتْحُ العَرَبِيُ الْمُبَارَكُ لِبلادِ الْمَغْرِبِ فَاتِحَةَ خَيْرِ لأُورُبًا؛ فَقَدْ مَهَدَ هَذَا الْفَتْحُ الطّرِيقَ أَمَامَ الْجُيُوشِ الْعَرَبِيَّةِ الزَّاحِفَةِ مَنَ الْمَشْرِقِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَالْمُتَّجِهِةِ نَحْوَ غَرْبِ الْقَارَّةِ الأُورُبِّيَّةِ ؛ فَشَهِدَتْ بِلاَدُ الأَنْدَلُسِ الْعَرَبِيِّ ، وَالْمُتَّجِهِةِ نَحْوَ غَرْبِ الْقَارَّةِ الأُورُبِيَّةِ ؛ فَشَهِدَتْ بِلاَدُ الأَنْدَلُسِ كَثِيرًا مِنَ الْمُعَارِكِ وَ الْحَمَلاتِ الَّتِي قَادَهَا نَفَرُ مِنْ خِيرَةِ قَادَةِ الإسْلامِ الْعُظَمَاء ...

مِنْ هَوُلاَءِ الْقَادَةِ الْقَائِدُ الْعَرَبِيُّ الْمُسْلِمُ (مُوسَى بْنُ نُصَيْر) حَاكِمُ مَدينَةِ الْقَيْرَوَانِ ، عَاصِمَةِ الدُّوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ فِي بِلادِ الْمَغْرِبِ . . وَالْفَارِسُ الْمُسْلِمُ الشَّجَاعُ (طَارِقٌ بْنُ زِيَاد) الَّذِي تَوَلِّي حُكْمَ مَدينةِ (طَنْجَةَ) المَغْرِبيَّةِ بَعْدَ فَتْحِهَا عَلَى يَد قَائِدِهِ (مُوسَى بْنِ نُصَيْرٍ) وَ إِسْلامِ أَ هْلِهَا مِنَ الْبَرْبِرِ . .

وَ كَانَ (طَارِقٌ) بِالإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ قَائِدًا مِنْ أَبْرَعِ قُوَّادِ (مُوسَى بْنِ نُصْير) .







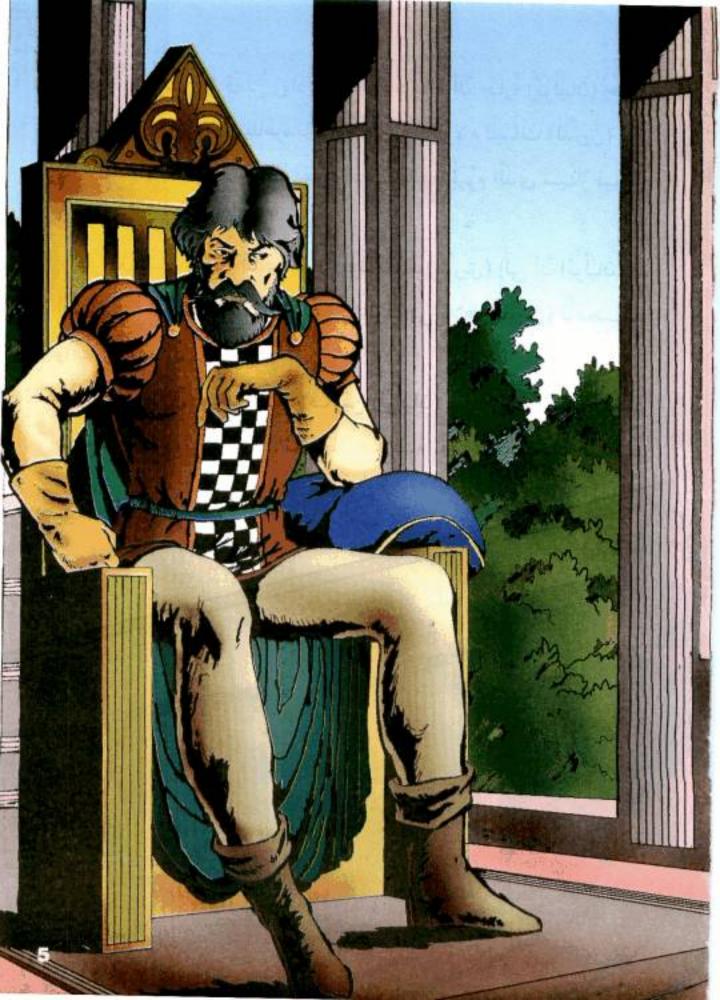

وَيَعْلَمُ الْقَائِدُ (طَارِقٌ بْنُ زِيَاد) بِفِطْنَتِهِ وَ ذَكَائِهِ أَنَّ جَارَهُ (يُولْيَانَ) حَاكِمَ مَدينَة (سَبْتَة) بِرَغْمِ تَظَاهُرِه بِإِبْدَاءِ الطَّاعَةِ وَ الْوَلاءِ لِلْمَلِك (لَدْرِيق) فَإِنَّهُ مَدينَة (سَبْتَة) بِرَغْمِ تَظَاهُرِه بِإِبْدَاءِ الطَّاعَةِ وَ الْوَلاءِ لِلْمَلِك (لَدْرِيق) فَإِنَّهُ يُكِنُ لَهُ حِقْدًا دَفِينًا ، وَيَنْتَظِرُ بِفَارِغِ الصَّبْرِ قُدُومَ الْيَوْمِ الَّذِي سَيَثْأَرُ فِيهِ مِنَ لَكُونُ لَهُ حِقْدًا دَفِينًا ، وَيَنْتَظِرُ بِفَارِغِ الصَّبْرِ قُدُومَ الْيَوْمِ اللّذِي سَيَثْأَرُ فِيهِ مِنَ اللّذِي (لَذْرِيق) حَاكِم بِلاَدِ الأَنْدَلُس ..

وَيَرْجِعُ سَبَبُ الْحِقْدِ الَّذِي يُكِنُّهُ (يُولْيَانُ) لـ (لَذْرِيق) إِلَى أَنَّ (يُولْيَانَ) قَدْ أَرْسَلَ ابْنَتَهُ الْجَمِيلَةَ (فلُورَنْدَا) لِتَطْلُبَ الْعِلْمَ فِي بَلاَطِ (لَذْرِيقَ) فَأَعْجِبَ بِهَا وَاعْتَدَى عَلَيْهَا ..





وَ يَعْلَمُ (يُولْيَان) مِنْ طَارِق أَنَّ الْعَرَبِ يَرْغَبُوَ في مَدَّ نُفُوذهم دَخِلَ أُورُبًّا ، لنَشْرِ الدِّينِ الإسْلامِيُّ هُنَاكَ ، فَيَنْتَهِزُهَا (يُولِّيَانَ) فُرْصَةً لِلنَّيْلِ مِنْ عَدُوه (لذريق) حَاكِم بلاد الأنْدَلُس وَ عِنْدَمَا يَجِدُ (يُولْيَانَ) اشْتِجَابَةُ مِنْ (طَارِق) لِمَدُ الْفَتْحِ إِلَى بِلاَدِ الأَنْدَلُس ، يَعْرِضُ عَلَى (طَارِق) مُسَاعَدَتَهُ فِي الْفَتْح ، بِأَنْ يَمُدُّهُ بِالسُّفُن اللازمة لِعُبُور الْبَحْر ، وَنَقْل الْجُنُودِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى شُوَاطِئ الأَنْدَلُس يَفْرَحُ (طَارِقٌ) بِهَذَا الْعَرْضِ منْ جَانِبَ (يُولْيَانَ) فَرَحًا عَظِيمًا ، وَ يَذْهَبُ إِلَى قَائِدِهِ (مُوسَى بْنُ نُصِيْرً) طَالِبًا مِنْهُ الإِذْنَ بِفَتْحِ بِلاَدِ الأَنْدَلُسِ فَيَأْذَنَا لَّهُ (مُوسَى بْنُ نُصَيْرٍ) وَيُزَوِّدُهُ بِجَيْشِ قَوَامُهُ سَبْعَةُ ٱلأَفْعِرِ منَ الْجُنُود الْمُسْلِمِينَ ،شمُعْظُمُهُمْ مِنَ الْبَرْبَرِ الَّذِينَ دُخَلُوا الإسْلامَ بَعْدَ الْفَتْحِ الْعَرَبِيِّ لبلاد المَغْرب.



وَ يُصْدرُ (طَارِقٌ) أَوَامِرَهُ إِلَى قُوَّادِ جَيْشهِ بِإِحْرَاقِ جَمِيع السُّفنِ وَ الْمَرَاكِبِ النِّي عَبَروا فِيهَا ، حتَّى لا يُفَكِّر أَحَدُ مِنْ جُنُودِهِ فِي الْفِرَارِ أَوِ التَّرَاجُعِ أَوِ الإنسِحَابِ مِنْ مَيْدَانِ الْقِتَالِ ، فَيَقْبِلُونَ عَلَى قِتَالِ عَدُوهِمْ ، وَ لَيْسَ أَمَامَهُمْ سِوَى الْاسْتِبْسَالِ في الْقِتَالِ التَحْقيقِ النَّصْرِ ، أَوِ الشَّهَادَةِ في سَبِيلِ نَشَرِ دِينِ اللَّهِ وَرَفْع رَايَة الإسلام فَوْقَ رُبُوع أَسْبَانْيًا .

وَ بَعْدَ أَنْ عَبَّا طَارِقٌ جُنُودَهُ بِالإِيمَانِ وَ الْحَمَاسِ ، قَادَهُمْ إِلَى قَرْيَةِ (قُرْطَاجِنَة) فَتَصَدَّى لَهُمْ جُنُودُ الأَنْدَلُسِ ، فَاشْتَبَكَ مَعَهُمْ جُنُودُ الإسلامِ ، وَاشْتَدَ الْقِتَالُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ ..





وَبرَغْم قلَّة عَدَد جُنُود طَارق ، وَضَالَة تَسْليحهم ، فَقَد تَمكُّنُوا منْ هَزيَة جُنُود الأنْدَلُس ، وَانْتَزَعُوا منْهُمْ غَنَائِمَ كَثِيرَةً ، كَانَ أَهَمُّهَا الْخَيْلُ الَّتِي كَانَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا طَارِقُ لتَدْعيم جَيْشه بالْفرْسَان وتَصلُ الأَخْبَارُ بسُرْعَة إِلَى (لَذْريق) مَلك الأسْبَان (وَالَّذي كَانَ في ذَلكَ الْوَقْت في الْعَاصِمَة (طُلْيطلَة) يُعدُّ الْعُدُّةَ للقَاء جَيْش طَارِق) ، ويَعْلَمُ بِهَزِيمَة جُنُوده في (قُرْطَاجِنَّة) فَيَمْلَؤُهُ الْغَيْظُ وَ الْغَضَبُ ، وَ يُصْدرُ أَوَامرَهُ إِلَى جَيْشه الْمُكَوِّن منْ خَمْسينَ أَلْفًا بسُرْعَة التَّحَرُّك لمُقَابَلَة جُنُود الإسْلام خَارِجَ العاصمة (طليطلة) وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ تَصِلُ إِمْدَادَاتُ لَجَيش (طَارِق) مِنْ قَائده (مُوسَى بْنِ نُصَيْرٍ) اسْتعْدَادًا لهَذَا اللَّقَاءِ الْمُرْتَقَب بَيْنَ جُنُودِ (لَذَريق) وَجُنُودِ (طَارق) . .



وَتَتَراءَى لِ (لَذْريق) عَلَى الْبُعْدِ طَلاَئعُ جَيْشِ الإِسْلاَمِ ، فَيُرْسِلُ رِجَالَهُ لِلاَسْتِطْلاَعِ وَالتَّجَسُسِ ، لِمَعْرِفَةِ حَجْمِ جَيْشِ الإِسْلامِ وَتَقْدِيرِ مُعدَّاتِهِ لِلاَسْتِعْدَادَاتِهِ لِلْقَتَالِ . . وَيَعُودُ رِجَالُ (لَذْرِيق) وَقَدْ هَالَهُمْ وَرَاعَهُمْ مَارَأُوهُ مِنْ بَسَالَة جُنْد الإِسْلام ، وَاسْتعْدَادِهمْ لِلقَتَالِ . .

وَ يَسْأَلُ (لَذَريق) رِجَالَهُ الَّذِينَ قَامُوا بِعَمَلِيَّةِ الاسْتِطْلاعِ عَمَّا رَأَوْهُ ، فَيَقُولُ هُ أَحَدُهُمْ :

لَّ لَقَدْ جَاءَ مِنْ جُنُودِ الإِسْلامِ مَنْ لا يُرِيدُ إلاّ الْمَوْتَ ، أَوْ إِصَابَةَ مَا تَحْتَ نَدَمَيْكَ . .



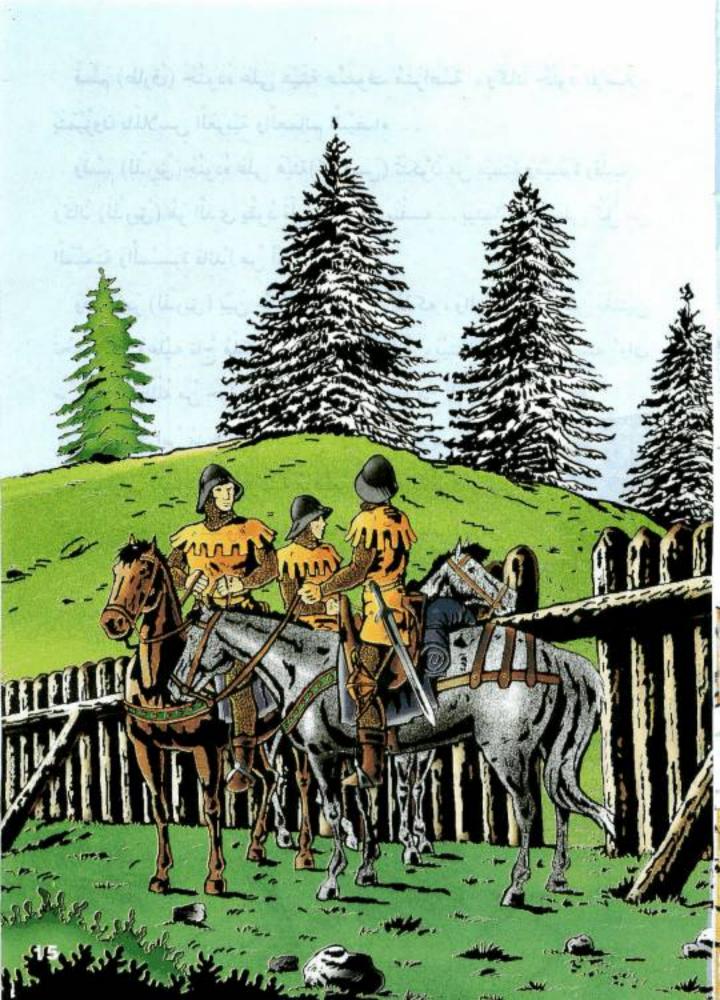





الْتَحَمَ الْجَيْشَانِ ، وَدَارَ بَيْنَهُمَا الْقِتَالُ عَنِيفًا ، حَتَّى ظَنَّ كُلُّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ أَنَّهُ الْفَنَاءُ . .

وَكَانَ جُنُودُ (طَارِق) هُمُ الَّذِينَ بَدَءُوا الْهُجُومَ ، وَهُمُ الَّذِينَ اسْتَمَرُّوا فِي هَجَمَاتهمْ الْمُسْتَمرُّةَ عَلَى جُنُود (لَذْريق) . .

انْقَضُوا أَوَّلاً عَلَى مَيْمَنَة جَيْشِ (لَذَّريق) فَهَزَمُوهَا . . ثُمَّ رَكِّزُوا ضَرَبَاتِهِمْ وَهَجَمَاتِهِمْ عَلَى الْمَيْسَرَة فَفَرَّقُوهَا . .

وَتَبَتَ الْقَلْبُ قَلِيلًا وَبِهِ (لَذْريق) مَحْمُولاً فَوْقَ سَرِيرٍ مُلْكِهِ يَبُثُ الْحَمَاسِ في جُنُوده ، لَكنَّهُ مَالَبِثَ أَنْ هُزِمَ وَتَقَهَّقَرَ



وَ تَدُورُ مُبَارِزَةٌ عَنِيفَةٌ بَيْنَ (لَذْرِيق) والْفَارِسِ الْمُسْلِمِ .. وَيَكَادُ الْفَارِسُ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَى (لَذْرِيق) وَيَقْتُلَهُ ، لَكِنَّ (لَذْرِيق) فِيَقْتُلَهُ ، لَكِنَّ (لَذْرِيق) يُغَافِلُهُ ، وَيَفرُ بِجَوَادِهِ تِجَاهَ نَهْرِ صَغِيرٍ .. وَيَنْدَفعُ الْفَارِسُ الْمُسْلِمُ خَلْفَ (لَذْرِيق) مُحَاوِلاً أُسَرِهُ ، لَكِنَّ جَوَادَ (لَذَّرِيق) يَنْدَفعُ إِلَى مِنْطِقَة مُوحِلَة بِالطَّينِ ، وَتَغُوصُ مُحَاوِلاً أُسَرِهُ ، لَكِنَّ جَوَادَ (لَذَّرِيق) يَنْدَفعُ إِلَى مِنْطِقَة مُوحِلَة بِالطَّينِ ، وَتَغُوصَ قَوَائِمُ الْجَوَاد في الْوَحْل ، فلا يَسْتَطِيعُ الْتَقَدُّمَ خُطُوةً وَاحِدَةً . .

وَيُلاحِظُ (لَذُريق) أَنَّ الْفَارِسَ الْمُسْلِمَ جَادٌ فِي أَسْرِهِ وَ الظَّفَرِ بِهِ ، فَيَنْدَفَعُ إِلَى الْمَاءِ ، وَيَغُوصُ ، فَيَجْرُفُهُ تَيَّارُ النَّهْرِ وَيَغْرَقُ ، بَيْنَمَا يَعْثُرُ الْفَارِسُ الْمُسْلِمُ عَلَى جَوَاد (لَذْريق) وَفَرْدَة مِنْ حذَائه الذَّهَبِيُّ . .



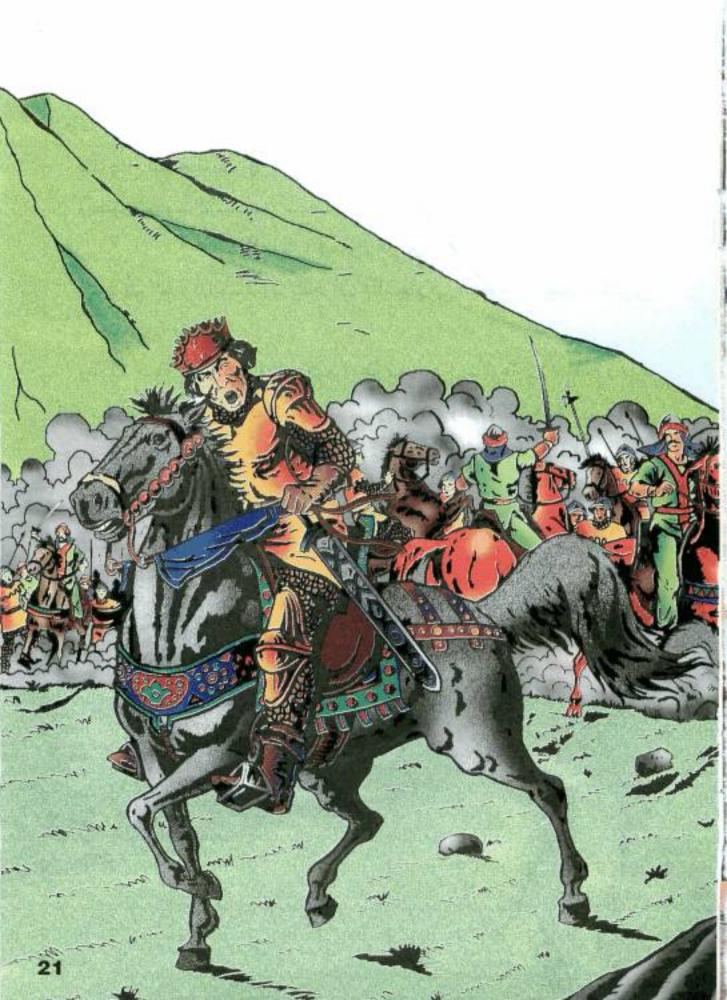

وَيَنْدَفِعُ الْفَارِسُ الْمُسْلِمُ بَيْنَ صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ مُمْسِكًا حِصَانَ (لَذَّرِيق) وَفَرْدَةَ حِذَائِهِ الذَّهَبِيِّ، وَصَائِحًا :

لَقَد ٌ قُتلَ الطَّاغيَةُ (لَذُريق) . .

وَيُطْلِقُ الْجُنُودُ الْمُسْلِمُونَ صَيْحَاتِ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ ، ويَنْقَضُّونَ بِحَمَاسِ عَلَى مَنْ بَقى منْ جُنُود (لَذْريق) فَيَفرُّونَ هَاربِينَ منْ مَيْدَانِ الْمَعْرَكَة ..

وَيَتَعَقَّبُهُمُ الْجُنُودُ الْمُسْلِمُونَ بِالْحِرَابِ وَالسَّهَامِ فِي ظُهُورِهِمٌ ، فَيَقْتُلُونَ كَثِيرِينَ منْهُمْ وَيَأْسرُونَ آخَرِينَ . .

وَيَثْرُكُ جُنُودُ (لَذَّرِيق) الْهَارِبُونَ وَرَاءَهُمْ مُعَسْكَرًا مَمْلُوءًا بِالأَسْلِحَةِ وَعُدَدِ الْحَرب وَالزَّاد وَالْخَيُولِ وَالْماشية وَالتَّحَف وَالْجَوَاهِرِ وَالْأَنية الذَّهَبِيَّة ، فَيَسْتَوْلَى جُنُودُ الْإِسْلاَم عَلَى كُلِّ هَذِهِ الْغَنَائِم ، وَ يُقَيِّدونَ الْأَسْرَى بِالسَّلاسِلِ . . .



